# «حرمة الاتجار بالبشر، وتأخر الأجور»

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الخامس مزشهر صفر ١٤٤١هـ

### الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحُمْدَ لِلَّهِ خَمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعْفِهُ، وَنَسْتَعْفِهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُونُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ } [آل عبران : ١٠٠] ، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْجَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا } [النساء : ١] {يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } [الخواب : ٧٠ - ٧٠]

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيِثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: يقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }

#### [ الحجرات : ١٣ ]

فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ وَغَيْرِهَا يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ حَلَقَ بَنِي آدَمَ مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَجِنْسٍ وَاحِدٍ، وَغُلُهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَيَرْجِعُونَ جَمِيعَهُمْ إِلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى بَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَفَرَّقَهُمْ، وَجَعَلَهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ، وَذَلِكَ لِأَجَلِ أَنْ يَتَعَارَفُوا، وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَفَرَّقَهُمْ، وَجَعَلَهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ، وَذَلِكَ لِأَجَلِ أَنْ يَتَعَارَفُوا، وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ الْمَنْزِلَةَ وَالشَّرَفَ وَالرِّفْعَةَ وَالْكَرَمَ بِالتَّقْوَى، فَأَكْرَمُهُمْ عِنْدِ اللهِ أَتْقَاهُمْ ، وَهُو أَكْتَرُهُمْ فَرَابَةً وَمَالًا وَقَوْمًا، وَلَا أَشْرَفُهُمْ نَسَبًا ، وَأَحْسَنُهُمْ ضَكَلًا . شَكُلاً .

وَفِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَيْثُ اللَّقَاءِ الْحَاشِدِ وَالَّذِي أَعْلَنَ فِيهِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ مِيثَاقٍ مُتَكَامِلٍ لِحُقُوقِ الْإِنْسَانِ أَيْنَمَا كَانَ، يُنَظِّمُ فِيهِ الْمَعَالِمَ الْفَاصِلَةَ بَيْنَ أَفْرَادِ أَوْلَ مِيثَاقٍ مُتَكَامِلٍ لِحُقُوقِ الْإِنْسَانِ أَيْنَمَا كَانَ، يُنَظِّمُ فِيهِ الْمَعَالِمَ الْفَاصِلَةَ بَيْنَ أَفْرَادِ الْحُتَمَعِ الْمُحْتَمَعِ، وَيُبَيِّنُ الْفَرْقَ بَيْنَ أَفْرَادِ الجُتَمَعِ الْمُحْتَمَعِ، وَيُبَيِّنُ الْفَرْقَ بَيْنَ أَفْرَادِ الجُتَمَعِ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلا لَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «

## «حرمة الاتجار بالبشر، وتأخر الأجور»

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الخامس مزشهر صفر ١٤٤١هـ

فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ اللَّهِ بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ: قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ: قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا: بَهُرٌ حَرَامٌ، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ: قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَبَلَّغْتُ ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا، قَالُوا: بَلَيْعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» [ رواه أحمد ، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ٣٧٠٠]

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: دِينُنَا الْحَنِيفُ دِينُ مُبَارَكُ قَرَّرَ مَبْدَأَ الْمُسَاوَاةِ عَمَلياً بَعْدَ أَنْ قَرَرَهَا نَظَيِّا ، وَمَنْ ذَلِكَ مَا نَلْحَظُهُ فِي مَسَاجِدِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ تُقَامُ صَلَاَةُ الجُّمُعَةِ وَالجُمَاعَةِ فَتَأْخُذُ الْمُسَاوَاةُ صُورَتَهَا الْعَمَلِيَّةَ، وَتَزُولُ كُلُّ الْفَوَارِقِ الَّتِي تُمَيِّزُ بَيْنَ النَّاسِ، فَمَنْ دَحَلَ الْمَسْجِدَ أَوَّلًا الْمُسَاوَاةُ صُورَتَهَا الْعَمَلِيَّةَ، وَتَزُولُ كُلُّ الْفَوَارِقِ الَّتِي تُمَيِّزُ بَيْنَ النَّاسِ، فَمَنْ دَحَلَ الْمَسْجِدَ أَوَّلًا الْمُسَاوَاةُ وَالْعَلِ وَاضِعٍ، وَتَتَجَسَّدُ جَسُّدَا عَجِيبَا مِنَ التَّجَوُّدِ وَهَكَذَا فِي الْحُجِّ حَيْثُ تَتَحَقَّقُ الْمُسَاوَاةُ بِشَكْلِ وَاضِعٍ، وَتَتَجَسَّدُ جَسُّدَا عَجِيبَا مِنَ التَّجَوُّدِ وَهَكَذَا فِي الْحُجِّ حَيْثُ تَتَحَقَّقُ الْمُسَاوَاةُ بِشَكْلِ وَاضِعٍ، وَتَتَجَسَّدُ جَسُّدَا عَجِيبَا مِنَ التَّجَوُّدِ وَهَكَذَا فِي الْحُجِّ حَيْثُ تَتَحَقَّقُ الْمُسَاوَاةُ بِشَكْلِ وَاضِعٍ، وَتَتَجَسَّدُ جَسُّدَا عَجِيبَا مِنَ التَّجَوُدِ مِنْ لُبْسِ الْمَلْابِسِ الْعَادِيَةِ، وَلُبْسُ لِبَاسِ وَاحِدٍ يَسْتَوِي فِيهِ الْقَادِرُ وَالْعَاجِزُ، وَالْعَنِيُّ وَالْفَقِيرُ، وَالْمَمْلُوكُ، مُلَيِّينَ بِهِتَافِ وَاحِدِ:" لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبِيلًا اللَّهُمَّ لَبِيلًا اللَّهُمُ لَبُيلًاكُ وَالْمَمْلُوكُ، مُلُبِينَ بَهِتَافِ وَاحِدِ:" لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبِيلًا اللَّهُمَ لَبُيلًاكُ اللَّهُمُ لَكُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ وَالْمَمْلُوكُ، مُلَيِّينَ بَهِتَافِ وَاحِدِ:" لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبِيلًا اللَّهُ وَالْمَمْلُوكُ الْمُمْلُوكُ وَالْمَمْلُوكُ، مُلْبِينَ إِنْ الْمُنْكِولُ الْمُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْنِي الْمُعْتَى اللَّهُ مَالِيلُكُ وَالْمَمْلُوكُ، مُلْبِيلًا فَالْمُ الْمُنْ اللَّهُمَ لَبُيلًا لَتُهُمَا لَلْهُ اللْمُعَمِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْتِقِيلُ الْمُلْكُ الْمُسْلِقُ الْمُعْمِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَقِيقِهُ الْمُعْتَقِيْتُ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَافِ وَالْمُعُولُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعُولِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيلُ الْمُعْتِعُولُ الْمُعْتَقِيقِ الْ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: كَمَا أَنَّ دِينَنَا الْحَنِيفَ يَرْعَى حُقوقَ الْإِنْسَانِ وَيُنَظِّمُهَا فَإِنَّهُ أَيْضًا يَمْنَعُ أَيَّ صُورَة فِيهَا إِنْتِهَاكُ لِحُقوقِ الْإِنْسَانِ وَكَرَامَتِهِ، وَالَّتِي مِنْهَا:

الْإِنِّجَارُ بِالْبَشَرِ، وَإِسْتِغْلَالُ ضَعْفِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ بِتَجْنِيدِهِمْ، أَوْ نَقْلِهِمْ، أَو اِسْتِقْبَالِهِمْ وَإِيوَائِهِمْ، أَوْ عَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَشْكَالِ الْقَسْرِ، أَوِ الْإِحْتِطَافِ، أَوِ الْإِحْتِطَافِ، أَوْ اِسْتِعْمَالِهِ، أَوْ اِسْتِعْمَالِ السُّلُطَةِ، أَوْ إِسَاءةِ اِسْتِغْلَالِ حَالَةِ ضَعْفِهِمْ، أَوْ الْإِحْتِيَالِ، أَوِ الْخِذَاعِ ، أَوْ إِسَاءةِ اِسْتِعْمَالِ السُّلُطَةِ، أَوْ إِسَاءةِ اِسْتِعْلَالِ حَالَةِ ضَعْفِهِمْ، أَوْ اِسْاءةِ اِسْتِعْلَالِ حَالَةِ ضَعْفِهِمْ، أَوْ الْمُؤْتَةِ أَوْ مَزَايَا لِنَيْلِ مُوَافَقَةِ شَحْصٍ لَهُ سَيْطَرَةٌ عَلَى شَحْصِ آخر ؛ لِغَرَضِ الْإِسْتِغْلَالِ فِي أَيِّ عَمَلِ قَسْرِي ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قَالَ اللَّهُ: ثَلاثَةٌ أَنَا لِغَرَضِ الْإِسْتِغْلَالِ فِي أَيِّ عَمَلِ قَسْرِي ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قَالَ اللَّهُ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَومَ القِيامَةِ: رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمُّ غَذَرَ، ورَجُلُّ باعَ حُرًّا فأَكُلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلُ اسْتَأْجَرَ خَصْمُهُمْ يَومَ القِيامَةِ: رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمُّ غَذَرَ، ورَجُلُّ باعَ حُرًّا فأَكُلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَوْلِهِمْ وَلَهُ لِي مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ »

[ أخرجه البخاري من حديث أبي هريره - رضي الله عنه - ]

# «حرمة الاتجار بالبشر، وتأخر الأجور»

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الخامس مزشهر صفر ١٤٤١هـ

فَهَوُّلَاءِ خَصْمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا تَغُرَّنَكَ يَا عَبْدَاللَّهِ قُوَّتُكَ وَقُوَّةٌ لِسَانِكَ وَحِجَجِكَ، وَضَعْفُ هَذَا الْإِنْسَانُ وَقِلَّةُ حِيلَتِهِ، فَاللهُ أَقْوَى وَأَعَزُ ، فَالَّذِي أَغْنَاكَ وَأَعْطَاكَ، قَادِرُ عَلَى أَنْ يَسْلُبَ نَعَمَتَهُ مِنْكَ، فَتَعُودُ فقيرًا كَمَا كَانَ هَذَا الْإِنْسَانُ فقيرًا، وَالْجُزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. يَسْلُبَ نَعَمَتَهُ مِنْكَ، فَتَعُودُ فقيرًا كَمَا كَانَ هَذَا الْإِنْسَانُ فقيرًا، وَالْجُزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ الثَّانِيَةُ الثَّانِيَةُ الثَّانِيَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ اللهُ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

الحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا...

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اِتَّقُوْا الله حَقَّ التَّقُوى، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ صُورِ اِنْتِهَاكِ حُقوقِ الْإِنْسَانِ وَكَرَامَتِهِ، وَخُصُوصاً الْعُمَّالُ: تَأْخِيرُ دَفْعِ مُسْتَحِقَّاتِهِمِ الْمَالِيَّةِ وَالْمُمَاطَلَةِ فِيهَا، أَوْ تَوْقِيعُهُ مُكْرَهًا عَلَى اِسْتِلَامِهَا وَهُوَ لَمْ يَتَسَلَّمَهَا، وَهَدُيدُهُ عِنْدَ التَّنْكِيرِ بِحَقِّهِ بِإِلْغَاءِ عَقْدِهِ تَوْقِيعُهُ مُكْرَهًا عَلَى اِسْتِلَامِهَا وَهُوَ لَمْ يَتَسَلَّمَهَا، وَهَدُيدُهُ عِنْدَ التَّنْكِيرِ بِحَقِّهِ بِإِلْغَاءِ عَقْدِهِ وَتَسْفِيرِهِ ، وَلَاشَكَ أَنَّ هَذَا مِنَ الظُّلْمِ الَّذِي نَهَانَا عَنْهُ دِينُنَا الْخَنِيفُ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الأَحِيرَ أَجْرَهُ قبل أَن يَجفَّ عرقُه "

[ أخرجه ابن مَاجَه ، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (١٠٥٥)

فَاتَّقُوا الله حَبَادَ اللهِ وَاحْذَرُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ مُنْكُرٌ كَبِيرٌ ، وَإِثْمٌ عَظِيمٌ ، بِسَبَبِهِ تَكُونُ كُلُ الْمَصَائِبِ، وَتَحُلُ النِّقَمُ وَالْجُرَائِمُ وَالْمَعَائِبُ ، هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرُكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: